وسلامتها من التغيرات

قالین عبر الرز اور بریجد الحسن الدر ر

> **منارالس يل** الجزائد

## بليم الحج المياع

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتّقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمًّا بعد:

فإنَّ للعقيدةِ الإسلاميةِ الصافيةِ النقيَّةِ المتلقَّاة من الكتابِ والسُّنَّة مكانة عالية ورفيعة في الدين، بل إنَّ منزلتَها فيه منزلة الأساس من البنيان، والقلب من الجسد، والأصل من الشجرة، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَة طَيِّبَة كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَة طَيِّبَة كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

## أصْلُهَا ثَابِتٌ وَقُرْعُهَا فِي السَّمَاءِ }(').

فهذا شأن العقيدة، شأنٌ عظيم، ومكانة عالية، ومنزلة رفيعة، أمرها مستقرٌّ في نفوس أهلها، وكامِنٌ في قلوب أصحابها، فمنها ينطلقون، وعليها يُعَوِّلون، والأجلها يُناضِلُون، سَمَا قدرُها في نفوسِهم، وعَلت مكانتُها في قلوبهم، فتمكَّنت منها القلوب، واستقرَّت في النفوس، فترتَّب على ذلك وانبنى عليه صلاحٌ في السُّلوك، واستقامة في المنهج، وتَمامٌ في الأعمال، ودأبٌ على، الطاعة والعبادة، ولزومُ أمر الله تبارك وتعالى، وكلَّما كانت العقيدة أعظمَ تَمكُّناً في نفوسِهم، وأقوى استقراراً في قلوبهم، كان ذلك دافعاً لهم لكلِّ خير، مُعيناً لهم على كلِّ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: (٢٤).

فلاح وصلاح واستقامةٍ.

ومِن هنا عَظُمت عنايتُهم بها، وزاد اهتمامُهم بها اهتماماً وعناية مقدَّمة على كلِّ اهتمام وعناية، هي عندهم أهمُّ من طعامِهم وشرابهم ولباسِهم وسائر شؤونهم؛ لأنَّها هي حقيقة حياة قلوبهم،

قال الله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ}(').

فهي حياة قلوبهم حقيقة، وأساسُ نَماءِ أعمالهم، واستقامةِ سلوكهم، وحسن نَهجهم وطريقِهم، ولهذا عَظمت عنايتُهم بها علما واعتقاداً، وما يتبع ذلك ويتربَّب عليه من جدِّ واجتهادٍ واستقامةٍ ومحافظةٍ على طاعة الله

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: (٢٤).

تبارك وتعالى.

إنَّ العقيدةَ الإسلامية الصحيحة الصَّافية النقيَّة هي أهمُّ المُهمَّات، وآكدُ الواجبات، والعناية بها ينبغي أن ثقدَّم على كلِّ عنايةٍ واهتمام، وعندما نتأمَّل سيرة سلفنا الأخيار ـ رحمهم الله وأسكنهم الجنَّة، وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء ـ نرى عِظم عنايتِهم بالعقيدة، وشيدَّة اهتمامِهم بها، وأنَّهم يُقدِّمونها في الاهتمام والعناية على كلِّ الأمور، فهي أعظمُ مطالبهم، وغاية مقاصدِهم، وأنبلُ وأشرف أهدافهم، وقد تنوّعت عنايتُهم بالعقيدة عبر مجالات مختلفة وجهود متنوِّعة، ومن عنايتِهم بها وهو من أسباب حِفظِها وثباتِها وبقائها، تأليفُهم فيها المؤلّفات النافعة، والكتبَ المفيدة التي تُقرِّرُ العقيدة،

و تُبيِّنها و تو ضيِّحُها و تذكر شو اهدَها و دلائِلها، و تِدُبُّ عنها كيدَ الكائدين، واعتداءَ المُعتَدِين، وتعطيلَ المعطِّلين، وتحريفَ الغالين، ونحوَ ذلك مِمَّا قد يُحاك حولها وتُستهدف به، فقام السَّلفُ - رحمهم الله - في هذا المجال العظيم بجهود ضخمة، وأعمال كبيرة، خدمة للعقيدة، ونصرة لها، وقياماً بالواجب العظيم تجاهها، وكتبوا فيها بياناً وتوضيحاً، واستشهاداً واستدلالاً مئات الكتب، بل الآلاف بين مطورً ومختصر، وبين شامل لجميع أبوابها، ومختص في جانب من جوانبها، بين مُؤَصِّل للحقِّ والصواب، ورادً على المخالف المرتاب، ثمَّ اللاَّحق منهم يأخذ العقيدة عن السابق واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، بيِّنة لا لبس فيها ولا

غموض؛ لصحّة شواهدها، وسلامة دلائلها وقوَّتها، ووضوحها ويبانها، فتوارثها المؤمنون المثَّبعون جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، كلُّ جيل يأتي يتعاهدها تعاهداً عظيماً، وير عاها رعاية كبيرة ثمَّ يُؤدِّيها إلى مَن بعده كما هي دون تغيير أو تبديل أو تحريف أو نحو ذلك، فيأتى الجيلُ الذي بعدهم فيعتنِي بها عناية أسلافه، ويهتمُّ بها اهتمامَ من قبله فيُحافظُ عليها، وهكذا توارثتها القرون جيلاً بعد جيل، ولا تزال طائفة من أمَّة محمد على الله على الحقِّ منصورةً لا يضرُّهم من خَدَلُهم، ولا مَن خالفهم إلى أن تقوم الساعة.

وموضوع هذه الكلمة هو عن ثبات هذه العقيدة، عقيدة السَّلف الصالِح ـ رحِمهم الله ـ وسلامتها من التغييرات عبر عمر مديد

وزمان طويل، بقيت سالِمة متماسكة، فالعقيدة التي عند أهل السُنَّة الملتزمين بالكتاب والسُنَّة في هذا الزمان، هي العقيدة التي دعا إليها النَّبيُّ عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وتناقلوها فيما بينهم، وتوارثوها إلى أن وصلت إلى زماننا هذا صافية نقيَّة.

نعم ضل عنها أقوام، وانحرف عنها أناس كثيرون، تفرقت بهم السببل، وحادوا عن الجادة الصحيحة والطريق المستقيم، وقد أشار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا سيقع وسيكون، فقال: (( إنّه مَن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسئتي وسنن الخلفاء الراشدين المهديين من

بعدي، تَمسَّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ مُحدَثة بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة (1)، وقال في الحديث الآخر:

(( وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة فرقة، كلها في النار إلا واحدة (())، فرقة واحدة سلم لها دينها، واستقام لها منهجها، وصح لها معتقدها؛ لأنّها أخذته من نبعه الحدي لم يَشُبه أيُ كَدَر، أخذته من كتاب الله وسئنّة نبيّه صلوات الله وسائر شؤون الدّين السلامة والعلم والحكمة وسائر شؤون الدّين السلامة والعلم والحكمة

<sup>(</sup>١) رواه أبو ٍ داود (٤٦٠٧)، والترمِذي (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۰۲/۶)، وأبو داود (۲۰۹۷)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۰۳).

والرِّفعة، وكانوا أحقَّ بها وأهلها؛ لأنَّهم أخذوها من مصدرها ومنبَعها؛ كتاب ربِّهم وسنَّة نبيِّهم وسنَّة نبيِّهم الله فلم تخطفهم الأهواء، ولم تتلقفهم الشُّبُهات، ولم يَميلوا إلى عقولهم أو آرائهم أو أذواقِهم أو مواجيدهم، أو نحو ذلك طلباً لمعرفة الاعتقاد الصحيح، وإنَّما عوَّلوا على كتاب الله وسئنَّة نبيِّه والله والمَّه فله الله والله والله

وما من شك أن هناك أسباباً متعددة كانت داعية لبقاء هذه العقيدة وسلامتها واستقرارها في نفوس أهلها بتوفيق من الرب سبحانه وتعالى، فهو الموقق وحده والمان، بيده الفضل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فتوفيق الله وتسديده وهدايته وإعانته لهم هو أعظم أمر تحققت به سلامتهم، وكان به بقاء هذه العقيدة في

نفوسهم، والله خير حافظاً، وهو أرحم الراحمين.

ولهذا يلزم كلَّ مسلم أن يُقوِّي صلتَه بالله، وأن يسأله دائماً الإعانة والتوفيق والسداد والسلامة؛ لأنَّ الأمرَ بيده تبارك وتعالى {وَمَا تُوفِيقِي إلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإلَيْهِ أَنِيبُ} (').

لا شك أن هناك أسبابا كثيرة بعد توفيق الرب جل وعلا وحفظ سبحانه كانت سببا لثبات هذه العقيدة وبقائها واستقرارها في نفوس أهلها، وسببا لسلامة أهلها من التغير والتلون والانحراف، ولا شك أيضا أن من النافع للمسلم والمفيد له في حياته أن يقف على الأسباب التي بها ثبات العقيدة

سورة هود، الآية: (٨٨).

۱۳

وسلامتها؛ ليتعاهدها في نفسه، وليرعاها أحسن الرِّعاية مستعيناً على ذلك كله بالله تبارك وتعالى.

وقد تلخّص لي من خلال التأمّل والنّظر لكلام أهل العلم - رحمهم الله - في هذا الباب العظيم أسباباً كثيرةً أدّت إلى ثبات العقيدة في نفوس أهلها وأصحابها، وإلى بقائها وسلامتها من التغيّر والانحراف، وأوجز ما تيسرّ لي من ذلك في النّقاط التالية:

أوّلاً: اعتصامُ أهلها بكتاب الله وسئنّة نبيّه وإيمائهم بجميع ما جاء في كتاب الله وسئنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام، واعتقادُهم الكامل بأنَّ ما في الكتاب والسُننّة لا يجوز تركُ شيء منه، بل الواجب على كلِّ مسلم الإيمانُ والتصديقُ بكلِّ ما جاء في كتاب الله وسئنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام، فآمنوا

بجميع النصوص المشتملة على الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، وأنبيائه، واليوم الآخر، والقدر، ونحو ذلك، آمنوا بها إيماناً مُجملاً و مفصَّلاً؛ إيماناً مُجملاً بكلِّ ما أخبر الله تبارك وتعالى به من أمور الإيمان، وإيماناً مفصنَّلاً بكلِّ ما بلغهم علمُه من ذلك في كتاب الله وسنَّة نبيِّه على ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ الَّذِينَ آمَنُوا مالله ورَسنُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا }(١)، هذا شأنهم مع جميع نصوص الكتاب والسنّة، سلَّموا بالجميع، وآمنوا بالجميع، وشأنهم كما قال بعضُ السَّلف: (( من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم ،،، ومن كان معتصماً بكتاب الله وسُنَّة نبيِّه على، معوِّلاً عليهما، معتمداً عليهما، فإنَّه بإذن الله تبارك

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: (١٥).

وتعالى سيكون حليفه الثابت والسلامة والاستقامة والبعد عن الانحراف.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( جماعُ الفرقان بين الحقِّ والباطل، والهُدى والضلال، والرَّشاد والغيِّ، وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك؛ أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهُدى والعلم والإيمان، فيُصدِّق بأنَّه حقٌّ وصيدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حقٌّ، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل هو وافقه أو خالفه؛ لكون ذلك الكلام مُجملاً لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده، ولكن لم يعرف هل جاء الرَّسول بنصديقه أو تكذيبه، فإنَّه يُمسك فلا يتكلُّم إلاَّ بعلم، والعلمُ ما قام عليه دليل، والنافعُ منه ما جاء به الرسولُ ﷺ

هذه خلاصة طريقة أهل السُّنَّة والجماعة ورحمهم الله - في هذا الباب العظيم، يُعوِّلون على الكتاب والسُّنَّة، وبهذا التَّعويل نالوا السَّلامة والثبات، وكما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في مقام آخر؛ بل كان كثيراً ما يقول: (( مَن فارق الدليلَ ضلَّ السبيل، ولا دليل إلاَّ بما جاء به الرسول الله الطحاوية: (( ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: (( كيف يُرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول

عِيْ (")، أي أنَّ هذا غيرُ مُمكن، وغيرُ متَأتِّ،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۳٥/۱۳٦ ـ ۱۳۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص:١٨).

فإذاً تعويلُهم رحمهم الله على ما جاء في كتاب الله، وسئنة نبيّه عليه الصلاة والسلام، واعتمادُهم على ما جاء فيهما كان سببا عظيماً لثبات عقيدتهم، ولم يكن أحدٌ من أهل السُّنَة والجماعة رحمهم الله يُنشئ اعتقاداً من قبل نفسه، أو يأتي باعتقادٍ أو دين من رأيه وذو قه وفكره، والذين يفعلون ذلك هم أهل الأهواء، ولهذا يُفارقهم الثبات ويكثر فيهم التنقل والتلون، كما سيأتي بيان ذلك.

أمَّا أهلُ السُّنَّة فإنَّه لم يكن أحدٌ منهم ينشئ شيئاً من الاعتقاد من قبل نفسه، بل جميعُهم يُعوِّلون ويعتمدون على كتاب الله وسُنَّة نبيه يَعوِّلون.

وهنا أنقل كلمة رائعة غاية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه: «ليس الاعتقاد

لي، ولا لِمَن هو أكبرُ منِّي (١)، بل الاعتقاد يُؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله وما أجمع عليه سلفُ الأمَّة، يُؤخذ من كتاب الله، ومن أحاديث البخاري ومسلم وغير هما، من الأحاديث المعروفة، وما ثبت عن سلف الأمَّة )(٢).

ويقول أيضاً رحمه الله: « اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام، كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل ابن عياض وأبي سليمان الداراني وسكل بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) أي: ليس شأني أن آتي باعتقاد من نفسي أنشئه وأخترعه، ولا أيضاً من هو أكبر منِّي كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمَّة الدِّين، لم يكن أحدٌ منهم ينشئ اعتقاداً من قِبَل نفسه.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۰۳/۳).

19

التستري وغيرهم، فإنّه ليس بين هؤلاء الأئمّة وأمثالهم نزاع في أصول الدِّين، وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإنّ الاعتقادَ الثابتَ عنه في التوحيدِ والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسُنَّة )(().

إذا هذا الأصل الأول أو النقطة الأولى من أسباب ثبات هذه العقيدة في نفوس أهلها: الاعتماد على الكتاب والسُّنَّة، وبدون الاعتماد عليهما لا سبيل إلى الثبات، ولا إلى السلامة والاستقامة.

ثانياً: اعتقادُهم أي السلف ـ رحمهم الله ـ أنَّ الكتابَ والسُّنَّة مشتملان على المعتقد

مجموع الفتاوى (٥/٦٥٢).

الحقِّ لا نقصَ فيهما بأيِّ وجه من الوجوه، فإنَّ المعتقدَ الحق بَيِّنُ تَمامَ البيان، وواضحُ كامل الوضوح في كتاب الله وسُنَّة نبيه الله كما قال الله تعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} أي: عقيدة وعبادة وسلوكا، {وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً} (١).

فالكتاب والسُّنة بُيِّن فيهما كلُّ ما يحتاج اليه الناسُ مِمَّا يتعلَّق بالاعتقاد، وما يتعلَّق بالعبادة، وما يتعلَّق بالعبادة، وما يتعلَّق بالمعاملة والأخلاق والسلوك، بل كما في الحديث الصحيح عن النَّبِيِّ فَبلي ألَّه قال: (( إنَّه لم يكن نَبِيُّ قبلي إلاَّ كان حقًا عليه أن يدلَّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم، ويُنذرهم شرَّ ما يعلمه لهم )('').

 <sup>(</sup>١) سورة: المائدة، الآية: (٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۸٤٤).

فلمًا آمن أهل السُنّة إيماناً كاملاً، واقتتعوا اقتناعاً تامًا بأنّ دينَهم اعتقاداً وعبادةً وسلوكا بُيِّن في القرآن والسُنَّة غاية البيان، التزموا تمام الالتزام، وعوّلوا كامل التعويل على ما جاء في كتاب الله وسُنَّة نبيّه في، ولم يحتاجوا أن يرجعوا في هذا الباب إلى غير ما جاء في كتاب الله وسُنَّة نبيّه صلوات الله وسلامه عليه، فثبتوا تمام الثبات على كتاب الله وسئنَّة نبيّه على كتاب الله وسئنَّة نبيّه في فتحقق لهم بذلك السلامة التامَّة الكاملة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «
إنَّ رسولَ الله ﷺ بيَّن جميعَ الدِّين؛ أصوله وفروعه، باطنه وظاهرة، علمه وعمله، فإنَّ هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكلّ من كان أعظمَ اعتصاماً بهذا الأصل

كان أولى بالحقِّ علماً وعمَلاً (').

ويقصد بهذا الأصل أي التعويل التامم، والاعتماد الكامل على كتاب الله وسئنة نبيه والاعتماد الكامل على كتاب الله وسئنة نبيه والمنه عقيدة والمنافقة والمنافقة والمنافئة وا

لقد بُيِّن فيهما الدقائق اليسيرة المتعلِّقة بالآداب، كآداب قضاء الحاجة، وآداب الطهارة، وآداب المعاملة ونحو ذلك، فهل من الممكن أن تُبَيَّن فيهما هذه الآداب الدقيقة، ويُترك الاعتقاد دون أن يُبيَّن؟!

هذا مُحالٌ كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله: «مُحالٌ أن يكون النَّبِيُّ بِيَّن للأمة كلَّ شيءٍ حتى الخِراءة ولا يكون بيَّن لهم التوحيد ».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/۵۰۱).

ولهذا فالقرآن والسُّنة مشتملان على الخير كله، والهدى كله، والرشاد جميعه في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، وحظُّ الإنسان من السلامة والاستقامة بحسب حظه من الاعتماد على كتاب الله وسنَّة نبيّه هُ كما قال مالك رحمه الله: ((السُّنَّةُ سفينة نوح، من ركبها نجا ومَن تركها غرق).

ثالثاً: من أسباب ثبات العقيدة في نفوس أهلها؛ أنَّ أهل السُنَّة بناء على ما سبق فقد استقرَّ في نفوسهم أنَّهم في حال وقوع أيِّ نزاع أو خلاف أو نحو ذلك لا يُعوِّلون على شيء، ولا يرجعون إلى شيء إلاَّ إلى كتاب الله وسئنَّة نبيّه في وهم يعلمون علم اليقين أنَّ النزاع والخلاف ونحو ذلك لا يتمُّ حله ورفع الإشكال فيه إلاَّ بالاعتمادِ على كتاب الله الإشكال فيه إلاَّ بالاعتمادِ على كتاب الله

وسُنَّة نبيِّه عِلَّى، كما قال الله تعالى: {فَإِن تَعَالَى الله وَالرَّسُولِ تَنَازَعْتُمْ فَي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْمِ الآخِرَ دَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً}(').

وما من شك أن من كان هذا شأنه معولاً في الأمور التي قد يقع فيها خلاف بين الناس على كتاب ربه وسئنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن حليفه الثبات والسلامة وعدم الاضطراب والتذبذب، فهم دائماً يُعولون في أمور النزاع وفيما يختلف فيه الناس على كتاب الله وسئنة نبيه ومن المعلوم والمتقرر أن كل نزاع يقع أو خلاف يوجد لاحل له بين الناس إلا بالاعتماد على كتاب الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: (٥٩).

وسئنّة نبيّه بي الأنّ الآراء متباينة، والعقول مختلفة، ووجهات النظر متباعدة، فلا مجال لحلّ النزاع ورفع الخلاف إلاّ إذا عاد الجميع عودة صادقة ورجعوا رجوعا حميداً إلى كتاب الله وسئنّة نبيّه بي ...

فهذا سبب عظيم من أسباب ثبات أهل الحقِّ على الحقِّ.

يُمجِّسانه »(۱)، فخلقهم على الفطرة، وأهل السُّنَّة بقيت فطرتُهم سالِمة لم تتغيَّر، حفظها الله لهم من التغيُّر والتبدُّل والانحراف، وبقية الناس تلوَّثت فطرهم، ولحقها من الانحراف ما لحقها، بين مُقلِّ ومستكثر.

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: (ر خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم )(١)، وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السّبيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ } (١)، فالشيطان وجندُه صرفوا الناسَ وحرَّفوهم عن فطرهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۳۸۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (رقم:۲۳۶۵).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية: (٣٧).

ولهذا فإنَّ من أسباب الثبات أن يجتهد الإنسانُ في المحافظة على سلامة فطرتِه {فِطْرَة الله الَّتِي قُطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْق الله آلِكِي الدِّينُ القيِّمُ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } (١)، وسلامة الفطرة مرتبطة بسلامة المصدر، فإذا كان صاحبُ الفطرة السليمة مستنداً ومعتمداً على كتاب ربّه وسئنة نبيّه عليه الصلاة والسلام، فإنَّ فطرته لا نبيّه عليه الصلاة والسلام، فإنَّ فطرته لا تتبدّل، وإن سلَمَ فطرته للأهواء المردية والشبهات المفسدة والآراء المنحرفة والتكلُفات البعيدة ونحو ذلك انحرفت فطرته.

خامساً: صحَّة عقولهم؛ فأهل السُّنَّة والجماعة أحسنُ الناس عقولاً، وأسلمُهم رأيا وفِكراً ومنهجاً، لهم عقولٌ راجحة، ليس فيها

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية: (٣٠).

غلو أو جفاء كما هو الشأن في غيرهم من أهل الأهواء والبدع، فأهل السنّة ليس عندهم في العقول غلو كما يُرى واضحاً في أرباب الكلام والمتفلسفة ومن لف لقهم، وسار على منهجهم مِمّن يُنحِّي الكتاب والسنّة جانبا، ويعتمد تمام الاعتماد على عقله وفكره ورايه، فما رآه صحيحاً بعقله اعتمده، وما رآه بخلاف ذلك تركه، وإن كان قاله الله أو قاله رسول الله يه الأن المُعول عنده والعبرة على ما توصنات إليه العقول والآراء.

ومن المعلوم أنَّ عقولَ الناس ليست على عقل رجل واحد، ولهذا لَمَّا كان الاعتمادُ على العقل عند فئاتٍ من الناس، كان ذلك سبباً لكثرة الانحراف وكثرة الآراء والمذاهب؛ لأنَّ العقولَ مختلفة، وكما قال بعض السَّلف: (( لو كانت الأهواء هوى

واحداً لقيل إنَّه الحقُّ، ولكنَّها أهواء »، وكذلك نقول: لو كانت العقولُ عقلاً واحداً لقيل إنَّه الحقُّ، ولكنَّها عقولٌ مختلفة.

وهؤلاء يُقدِّمون عقلهم على ما جاء به الرسول ، ويجعلون العُمدة العقل، فعليه يُعوِّلون، وقد ألزمهم أحدُ السَّلف قديماً بأنَّ مِن لازم قول هؤلاء أن يقول أحدُهم: أشهد أنَّ عقلي رسولُ الله، بدلاً من أن يقول أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله الله الله الله عنده عقله.

فهذا جانب منحرف في العقل، وهو جانب الغلو في العقل ورفعه فوق مكانته، وهناك جانب آخر في العقل منحرف وهو جانب الجفاء، وهذا يكثر في ضئلاًل المتصوفة وجُهّالهم الذين يُنحُون عقولهم

جانباً، ثم يَدخلون باسم التصوُّف إلى أمور يُسمُّون بعضها بالجذب أو الشطح أو الجنون أو نحو ذلك، فيقعون في أنواع قبيحة من الانحرافات لا يقبلها عقلُ ولا يرتضيها فكرُّ ويأنف منها كلُّ إنسان، يقعون فيها بسبب تنحيتهم الكاملة للعقل.

وأهل السُّنَة رحمهم الله أهل توسلط واعتدال، فلا يتجاوزون بالعقل حدَّه، ولا يُنحُّونه ويُلغونه، بل يضعون العقلَ في حدوده وأطره المحدَّدة، وكما أنَّ سمع الإنسان له حدُّ معيَّن لا يمكن أن يتجاوزه، وكذلك بصرة وسائر حواسة، فكذلك العقل.

فالعقلُ له حدُّ معيَّن، فمن حاول أن يُقحِمَ عقله في غير حدوده ومجاله يضلُّ كما ضلَّ أقوامٌ كثيرون.

ولهذا صحّت عقول أهل السّنّة والجماعة، وسلمت من الانحراف؛ لأنّهم أعمَلوها في حدودها المعيّنة، ولم يُهملوها إنّ في خلق السّمَوَاتِ وَالأرْض وَاخْتِلافِ النّيْلِ وَالنّهَارِ لآياتٍ لأولِي الألْبَابِ} (أ) فهم أولوا الألباب الصحيحة والعقول الراجحة، وضعوا عقولهم في حدِّها المحدود ومجالها المعيّن، دون غلو أو جفاء، أو إفراطٍ أو تفريط، أو زيادة أو نقصان، فهذا أمر عظيم كان من أسباب ثبات هؤلاء على الحقّ.

سادساً: من أسباب ثبات عقيدتهم في نفوسهم وسلامتها؛ أنَّ نفوسَ أهل السنَّة الممأنَّت بهذه العقيدة غاية الطمأنينة، يشعر كلُّ واحد منهم براحةٍ في قلبه، وطمأنينةٍ في نفسه، وأنس وسعادةٍ، بل وفرح ولدَّةٍ بهذا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٩١).

المعتقد الحقِّ الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه به، وهذا أمرٌ لا يَجده أيُّ صاحب هوى، وهيهات أن يَجده، والله تبارك وتعالى يقول: { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهُ أَلاَ بِذِكْرِ اللهُ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ } (١).

ففي نفوسهم طمأنينة تامَّة، وراحة عظيمة بهذا المعتقد الحق، الذي تلقّوه من كتاب ربِّهم، وسئنَّة نبيِّهم في كتابه الصواعق ابن القيّم ـ رحمه الله ـ في كتابه الصواعق المرسلة: ((سكونُ القلب إلى شيء ووثوقه به، وهذا لا يكون إلاَّ مع اليقين، بل هو اليقينُ بعينه، ولهذا تَجد قلوبَ أصحاب الأدلة السمعية ـ يعني أهل السُّنَة ـ مطمئنَّة بالإيمان الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: (٢٨).

الآخر، لا يضطربون في ذلك، ولا يتنازعون فيه  $0^{(1)}$ .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ر وأمَّا أهل السُّنَّة والحديث فما يُعلم أحدٌ من علمائهم ولا صالِح عامَّتهم رجع قطُ عن قوله واعتقاده، بل هم أعظمُ الناس صبراً على ذلك، وان امتُحنوا بأنواع المحن، وقتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدِّمين (٢).

ويقول عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: (( واعلم أنَّ سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لِمَن استقام ظاهرُه وصلح باطئه، ما سُمع بهذا، ولا عُلِم به ولله الحمد، وإنَّما

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (٧٤١/٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢/٠٥).

تكون لِمَن له فسادٌ في العقد، أو إصرارِ على الكبائر، وإقدام على العظائم (1).

فهذا من الأسباب العظيمة التي أدَّت إلى ثبات أهل الحقِّ، مطمئنَّة بالحقِّ نفوسُهم، ساكنة به قلوبُهم، مرتاحة تَمام الارتياح.

فلماذا عنه يَعدلون؟ ولماذا لغيره يَطلبون وهم به مطمئنُون غاية الاطمئنان، مرتاحون غاية الارتياح؟

سابعاً: من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحقّ: ارتباطهم بفهم السّلف الصالح؛ الصحابة ومن اتّبعهم بإحسان، فهم مع الأمور المتقدّمة يُعوّلون في فهم النصوص ومعرفة دلالتها على ما جاء عن الصحابة ومن اتّبعهم بإحسان؛ لأنّ الأفهام قد يجنحُ

<sup>(</sup>١) نقله ابن القيم في الجواب الكافي (ص:١٩٨).

بعضئها وقد ينحرف، لكن من أخذ الدِّينَ غضيًّا طريًّا من النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام مباشرة مع زكاء في القلب، وصحَّة في العقل، وحُسن رغبة وصيدق، مَن كان هذا شأنه كان حقيقًا بالعلم والسلامة والحكمة، ولهذا يرتبط أهل السُّنَّة والجماعة غاية الارتباط بفهم الصحابة للنصوص والأدلة، يقول السِّجزي رحمه الله في كتاب (( الرد على من أنكر الحرف والصوت ، واصفاً أهل السُّنَّة: (( هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السَّلف الصالح رحمهم الله عن الرسول الله عن أصحابه رضى الله عنهم فيما لم يثبت فيه نصٌّ في الكتاب ولا عن الرسول وقد أمرنا الله عنهم أئمَّة، وقد أمرنا باقتداء آثار هم واتّباع سنَّتِهم، وهذا أظهر من أن يُحتاج فيه إلى إقامة برهان، والأخذ

بالسُّنَّة واعتقادها مِمَّا لا مِرية في وجوبه ))(۱).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( ولا تَجدُ إماماً في العلم والدِّين، كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم، إلا وهم مُصرِّحون بأنَّ أفضلَ علمِهم ما كانوا فيه مُقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملِهم ما كانوا فيه مُقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملِهم ما كانوا فيه مُقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون أنَّ الصحابة فوقهم في الصحابة، وهم يرون أنَّ الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب )(").

ويقول الآجري ـ رحمه الله ـ في كتابه

<sup>(</sup>۱) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص:٩٩). (۲) شرح العقيدة الأصفهانية (ص:١٢٨).

الشريعة:

(ر علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذه الطريق، كتاب الله عز وجل وسنن رسوله في وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد، إلى آخِر ما كان من العلماء؛ مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء )(().

ويقول ابن قتيبة - رحمه الله - كلمة جميلة في هذا الباب: (( ولو أردنا - رحمك الله - أن نتقل عن أصحاب الحديث، ونرغب عنهم

<sup>(</sup>۱) الشريعة (۲۰۱/۱).

إلى أصحاب الكلام، ونرغب فيهم؛ لخرجنا من اجتماع إلى تشتُّت، وعن نظام إلى تفرُّق، وعن اتّفاق إلى و حشة وعن اتّفاق إلى اختلاف (١).

وهذا يوضِع أنّه لا يُمكن أن يكون الثبات الآ بالارتباط الثّامِّ بفهم السّلف الصالح رحمهم الله، والله تبارك وتعالى يقول: {ومَن يُشاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِهِ ما تَولَى وَنُصلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصيراً} (۱).

ثامناً: من أسباب ثباتِهم على الحقّ واستقامتهم عليه: توستُطهم رحمهم الله واعتدالهم، كما قال الله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث (ص:١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١١٥).

{وكذلك جعلناكم أمة وسطا }(') أي: شهوداً عدولاً، فكانوا وسَطاً لا غُلوَّ ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط، ولا زيادة ولا نقصان، وتوسُّطُهم هو لزومهم للحقِّ واستقامتُهم وثباتهم عليه، ومجنابتهم للطُّرُق المنحرفة، سواء ما كان منها مائلاً إلى الغلوِّ أو إلى الجفاء، فتوسَّطوا في الحقِّ واستقاموا عليه، وثبتوا عليه بتثبيت الله تبارك وتعالى لهم، وثبتوا عليه بتثبيت الله تبارك وتعالى لهم، فكان هذا سبباً عظيماً من أسباب ثباتِهم، وخيار الأمور أوسطها، لا تفريطها ولا إفراطها، وكلما كان الإنسانُ متوسِّطاً معتدلاً وأولى به.

قال عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: ((

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (١٤٣).

إنَّ

دِينَ الله بين الغالِي والمقصرِ، فعليكم بالنُّمْرقة الوسطى؛ فإنَّ بها يحلق المقصرِ، وإليها يرجع الغالِي ».

والتوسُّط لا يكون أبداً إلاَّ بلزوم الحقِّ وعدم الزيادة فيه أو النقص منه، فمَن كان كذلك كان أولى بالحقِّ، وأبعدَ من الانحراف، وأحقَّ بالثبات والسلامة، ولهذا قال في: ((القصدَ القصدَ تبلغوا )) رواه البخاري(ا)، وقال عليه الصلاة والسلام:

( عليكم هديًا قاصدًا، فإنَّه مَن يشادَّ الدِّينَ يَغلِبه  $_0$  رواه أحمد $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٦٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/٣٦١/٥)، وصححه الألباني في

قال ابن القيِّم رحمه الله: (( فدينُ الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط، الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين، ولم يلحقوا بغلوِّ المعتدين، وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل، لتوسيطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها فخيار الأمور أوساطها )(1).

تاسعاً: من أسباب ثباتهم على الحقّ وسلامتِهم من الانحراف والتغيّر: عدم تقديمهم لعقولهم وأذواقهم على ما جاء في

صحيح الجامع (رقم: ٤٠٨٦).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/١).

الكتاب والسُّنَّة، وهذا أمر ليضا سبقت الإشارة إلى جانب منه، وأنقل هنا كلاماً لأبى المظفر السمعاني، نقله عنه التيمي في كتابه الحجة، وابن القيم في كتابه الصواعق، و هو كلامٌ عظيمٌ متين في هذا الباب، يقول فيه السمعاني: (( وكان السببُ في اتَّفقا أهل الحديث أنَّهم أخذوا الدِّينَ من الكتاب والسُّنَّة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والإتلاف، وأهل البدع أخذوا الدِّين من عقولهم، فأورِثهم التفرُّق والاختلاف، فإن النَّقلَ والرواية من الثقات والمتقنين قلَّ ما تختلف، وإن اختلفت في لفظةٍ أو كلمةٍ فذلك الاختلاف لا يضرر في الدّين، ولا يقدح فيه، وأمَّا المعقولات والخواطر والآراء فقلَّ ما تتَّفَق، بل عقلُ كلِّ واحد أو رأيُه وخاطرُه يُري صاحبَه غيرَ ما يرى الآخر »(١).

فهذا من أسباب ثباتِهم: أنَّهم لا يقدِّمون عقلاً أو رأياً أو وَجْداً أو دَوْقاً، أو نحو ذلك على كتاب ربِّهم وسئنَّة نبيِّهم لللهِ

وأمّا أهل الأهواء فإنّهم يُقدّمون هذه الأمور على الكتاب والسّنّة، منهم من يُقدّم العقلَ، ومنهم من يُقدّم العقلَ، ومنهم من يُقدّم الدّوْق والوَجْدَ، ومنهم من يُقدّم الحكايات والمنامات، ومنهم من يُقدّم ما تهواه نفسه على ما أمره به ربّه تبارك وتعالى، يتفاوتون ولكلّ واحد منهم منهجه وطريقه ومسلكه، أمّا أهل السّنّة فقد سلِموا من هذه الآفات كلّها، وثبتوا على كتاب الله وسئنّة نبيّه

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (ص:١٨٥).

صلوات الله وسلامه عليه، فكان ذلك سبباً عظيماً من أسباب ثباتهم، ومَن أخذ من المنهل الأوَّل والمعين الصافي وجد بقيَّة الموارد كدِرة.

عاشراً: حسن صلتِهم بالله وشيدة ارتباطهم به واعتمادهم عليه، وهذا أمر أشرت إليه في التقديم والتمهيد؛ لأن التوفيق بيده سبحانه وتعالى، فحسنت صلِلهم بالله، وقوي اعتمادهم عليه، يسألونه، ويستعينون به، ويدعونه، ويطلبون منه الثبات، متّبعين في ذلك نهج نبيّهم صلوات الله وسلامه عليه.

وكان من دعائه في ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى والسَّدَادَ )، ويقول في دعائه: ( اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدى والثُّقى والعفاف والغنى )، ويقول في دعائه:

( اللَّهمَّ آتِ ثُفُوسنَا تَقُواها، زكَّهَا أنتَ خَيرُ مَنْ زَكَّهَا أنتَ خَيرُ مَنْ زَكَّاهَا، أنتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ))، ويقول في دعائه:

(( اللَّهُمَّ أصللِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصمْهَ اللَّهُمَّ أصللِحْ لِي أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأُصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ »، ويقول في دعائه: (( اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإِدْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشْاءُ إِلَى صِراطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾، ويقول في دعائه: ﴾ اللَّهُمَّ لكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَّيْكَ أنَبْتُ، وَبِكَ خَاصِمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ

بعِزِ تِكَ، لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُونَ ))، الَّذِي لاَ يَمُوتُه، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ ))، ويقول في دعائه: (( اللَّهُمَّ يَا مُقلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلْبِي عَلَى دِينِك ))، ويقول في دعائه: (( اللَّهمَّ اهْدِنَا فِيمَن هَدَيْتَ ))، ويقول في دعائه: (( اللَّهمَّ زينَا بزينَةِ الإيمَانِ، واجْعَلْنَا هُداةً مُهْتَدِين )) (اأن

وأتباعُه صلوات الله وسلامه عليه يلزمون نهجه، ويرتبطون بالله تبارك وتعالى كلَّ وقت وحين، يسألونه الثبات والسداد والإعانة والتوفيق، لهذا وقَقهم الله وأعانهم

<sup>(</sup>۱) وهذه الأدعية كلها عند مسلم في صحيحه، إلا الثلاثة الأخيرة، فالأول والثاني منها عند أحمد (٣٠١/٦)، (٢٠٠/١)، والثالث عند النسائي (رقم: ١٣٠٥).

وسدَّدهم، وحفظهم وكلأهم برعايتِه وعنايتِه، وحفظه سبحانه وتعالى والتوفيق بيده وحده.

ثم إنَّ هذا الارتباط منهم مالله تبارك وتعالى أورَثهم صلاحاً في العبادةِ، واستقامةً في السلوك والأخلاق، ولهذا فإنَّ من فوائد العقيدة الحميدة و آثار ها العظيمة أنَّها تنعكسُ على عمل الإنسان وسلوكه قوَّةً ورفعةً ونَماءً وزكاءً، وهذا من بركة العقيدة الصحيحة، ومن منافعها وفوائدها العظيمة، أمَّا العقيدةُ المنحرفة فإنَّ لها شؤماً على صاحبها، ولهذا يتبَعُ فسادَ العقيدة فسادُ العمل وفسادُ السلوك، وهذا من شُؤم الاعتقاد، ومن يتتبّع وبخاصيّة رؤوس الباطل ودعاة الضلال يَجِد هذا واضحاً جليًّا فيهم، لا يرى فيهم عناية بالعبادة واهتماماً بها ومحافظة عليها، ولا يرى أيضاً فيهم الخُلُقَ الواضح الكامل البيِّن، وإن وُجد فيهم شيءٌ من ذلك، فما عند أهل السُّنَّة والحقِّ والاستقامة من ذلك أعظمُ وأعظمُ.

وهذا من آثار الاستقامة على العقيدة والارتباط مالله تبارك وتعالى.

حادي عشر: يقيئهم التّامُّ بهذا المُعتقد الذي استقاموا عليه، وبعدُهم عن تعريضه للخصومة والجَدَل، وهذا جانبٌ غاية في الأهميّة للثبات على المعتقد الحقّ؛ أن يكون صاحبُه مقتنعاً به، وأهلُ السّنّة لديهم قناعة تامّة وثِقة كاملة بما هم عليه من دين ومُعتقد، ولهذا لم يحتاجوا كغيرهم إلى عَرْض ما عندهم على آراء الرّجال وعقولهم، بينما صاحب الهوى والبدعة تَجدُه يتنقل بين

الرِّجال، يسألهم ويستشيرهم فيما هو عليه من دين؛ لأنّه في شكِّ منه وعدم ثِقة و اطمئنان، أمَّا صاحب السُّنَّة فهو على يقين تامِّ، لا يقبل في عقيدته خصومة ولا جدلاً، فهو مقتنعٌ بها غاية الاقتناع، مطمئنٌ بها غاية الاطمئنان؛ لأنَّ ارتباطه بها ارتباط بكتاب ربِّه وسُنَّة نبيِّه ، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسئنَّة نبيِّه الذي لا ينطق عن الهوى، فهو مطمئنٌ غاية الاطمئنان، وواثقٌ غاية الثقة بما عنده من معتقد، لم يحتج في شيء منه إلى عرضيه على جدلِيِّ أو مُخاصِمٍ أو نحو ذلك، بل هو ماض في عقيدته على وتيرةٍ واحدة، وعلى طريق واحد من أوَّل أمره إلى نهايته، لا تردّد ولا اضطراب، ولا تنقّل ولا

ارتياب.

أمَّا أهل الباطل فشأنهم آخر، قال الله تبارك وتعالى: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (١)، فتجدهم يضطربون ويرتابون، ويعرضون ما عندهم على آراء الرِّجال وعقولِهم، ويُكثرون التنقُلَ في الدِّين.

وأنقل هنا في هذا المقام جملة من الآثار عظيمة النفع عن السَّلف رحمهم الله تعالى:

قال حذيفة لأبي مسعود: (( إنَّ الضلالة حقَّ الضلالة أن تعرف ما كنت تُنكر، وتُنكر ما كنت تعرف، وإيَّاك والتلوُّنَ في دين الله، فإنَّ دينَ الله

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: (٥٨).

ثبات عقيمة السَّلة عميدة السَّلة السَّلّة السَّلة السَّلّة السّلة السَّلّة السَّلّة السَّلّة السَّلّة السَّلّة السَّلّة السّلة السَّلّة السَّلّة السّلة السَّلّة السّلة السَّلّة السّلة السّلة السَّلّة السّلة السّلّة السّلة السّلّة السّلّة السّلة السّلة السّلّة السّلة السّل

واحدٌ (۱).

وقال عمر بن عبد العزيز: (( مَن جعل دينَه غرضاً للخصومات أكثر التنقُلَ  $(()^{()})$ .

وقال أيضاً رحمه الله: (( مَن عمل بغير علم كان ما يُفسِد أكثر مِمَّا يُصلِح، ومَن لم يَعُدَّ كلامَه من عملِه كثرت خطاياه، ومَن كثرت خصومتُه لم يزل يتنقّل من دين إلى دين "(").

وقال معن بن عيسى: (( انصرف مالك يوماً من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يُقال له أبو الجويرية - كان يُتَّهم بالإرجاء - فقال: يا أبا عبد الله اسْمَع منِّي

<sup>(</sup>١) الإبانة لابن بطة (٥٠٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الإبانة (٥٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) الإبانة (٢/٤٠٥).

شيئاً أكلّمُك به وأحاجّك وأخبر ك برأيي، قال: فإن غلبتني، قال: فإن غلبتُك اتّبَعتني، قال: فإن جاء رجلٌ آخر فكلّمنا فغلبنا؟ قال: نتّبعه، قال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمداً لله بدين واحد، وأراك تتنقّل من دين إلى دين (١).

أصبحت القضيَّة إذاً عند هؤلاء تنقُلاً من شخص إلى شخص، ومن رأي إلى آخر، وهو معنى قول عمر ابن العزيز المتقدِّم: «من جعل دينَه غرضاً للخصومات أكثر التنقُّلَ ».

وقال مالكُ: ((كان ذلك الرجل(٢) إذا جاءه بعضُ هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أمَّا أنا فعلى بيِّنة من ربِّى، وأمَّا أنتَ فشاكُّ، فاذهب

<sup>(</sup>١) الإبانة (٢/٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أحد أئمَّة السَّلف لم يُسمِّه.

إلى شاكٍّ مثلك فخاصيمه، قال مالك: وقال ذلك الرَّجل: يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يُعرِ ِفهم <sub>))(۱)</sub>.

يعنى بدينهم، يلبسون على أنفسهم أي: أهل الأهواء بالشكوك والظنون، ونحو ذلك، ثم يطلبون من يُعرِّفهم بدينهم، ويُزيل عنهم الشكوك التي اعترتهم، فيأتون يعرضون ما عندهم من آراء وأهواء على عقول الرِّجال.

وقال إسحاق بن عيسى الطباع: «كان مالك بن أنس يَعيبُ الجدال في الدِّين ويقول: كلّما جاءنا رجلٌ أجدل من رجل أردنا أن نردَّ ما جاء به جبريل إلى النَّبِيِّ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ

وقال الحسن البصري رحمه الله: ﴿ رأسُ

<sup>(</sup>١) الآبانة (١/٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) الإبانة (٥٠٧/٢).

مال المؤمن ديئه، حيثما زال زال ديئه معه، لا يخلفه في الرِّجال ولا يأتمن عليه الرِّجال ().

فهذا شأنُ أهل السُّنَّة لا يعرضُ أحدُ منهم دينَه ومعتقدَه على عقول الرِّجال وأهوائهم وآرائهم، وإنَّما يلتزم بما جاء في كتاب الله وسئنَّة نبيّه صلوات الله وسلامه عليه، على ضوء ما كان عليه سلفُ الأمَّة.

وقال ذكوان: (( كان الحسن البصري ينهى عن الخصومات في الدِّين، وقال: إنَّما يُخاصم الشَّاكُ في دينه  $(()^{()})$ .

أمَّا مَن ليس عنده في دينه شكُّ فليس له أيّ حاجة إلى شيءٍ من هذه الخصومات.

<sup>(</sup>١) الإبانة (١/٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) الإبانة (٢/٩١٥).

وقال هشام بن حسّان: (( جاء رجلٌ إلى الحسن البصري، فقال: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصيمك في الدِّين، فقال الحسن: أمَّا أنا فقد أبصرتُ دينِي، فإن كنتَ أضللتَ دينَك فالتمسه )(١).

أي: اذهب وابحث عن دينك، أمَّا أنا فواثقٌ بدينِي، مُطمئنٌ له، عارفٌ به، لست بحاجة إلى هذه الخصومات والجدل.

وقال أحمد بن سنان: ( جاء أبو بكر الأصم

إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: جئت أناظرك

في الدِّين، فقال: إن شككتَ في شيءٍ من أمر

<sup>(</sup>١) الإبانة (٥٠٩/٢).

دينِك فقِف حتى أخرج إلى الصلاة، وإلاً فاذهب

إلى عملك، فمضى ولم يثبت ))(١).

وهذا فيه أنَّ أهلَ السُّنَّة مشغولون بما هم عليه من حقِّ، وبعبادة الله تبارك وتعالى، فقال له: إن شككت في شيء من أمر دينِك فقف حتى أخرج إلى الصلاة، أي: أنا مشغول بطاعة الله، أريد أن أصلي، فقف حتى أخرج إلى الصلاة فلا شأن لي بك، وإلاً فاذهب إلى عملِك، فمضى الرَّجلُ ولم يثبت.

هذه جملة من النقول المفيدة، نقلتها من كتاب الإبانة لابن بطة العُكبُري رحمه الله، وهو كتاب عظيمٌ في بابه، وجميع هذه النقول عن السلف رحمهم الله توضح متانة الدين

<sup>(</sup>١) الإبانة (٣٨/٢).

عندهم، وقوّته في نفوسيهم، وشدِّة رعايتِهم وعنايتِهم به، وعدم تعريضهم له إلى خصومات أو جدل، أو رأي منحرف، أو نحو ذلك، فكان ذلك من أعظم أسباب ثباتهم على الحقِّ.

ثاني عشر: اعتقادُهم ـ أي السلف ـ أن مسائل الاعتقادِ من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر، ونحو ذلك من الأمور التي جاءت بها الرسل واتَّفقت كلمتُهم عليها، جميعها أمور ثوابت، لا يدخلها نسخ أو تبديل، أو نحو ذلك؛ لأن العقيدة ليست مِما يدخلها النسخ، ولهذا فإن كلمة الأنبياء متَّفقة عليها من أوَّلهم إلى آخرهم، كما جاء في عليها من أوَّلهم إلى آخرهم، كما جاء في الحديث الصحيح عن النَّبِيِّ في أنَّه قال: «الأنبياء إخوة مِن عَلاَتٍ، وأمَّهاتُهم شتَى،

ودينهم واحدٌ ))(۱).

ثالث عشر: وضوح عقيدتهم ـ أي أهل السُنَّة ـ ويُسرُها وبُعدُها عن الغموض، بينما العقائد الأخرى تراها يكتنفها أنواعٌ من الغموض وعدم الوضوح، وكثير من الشبهات.

أمَّا عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة فهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وهي تكتسب وضوحها من وضوح منبعها ومصدرها.

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (( الصواعق )) في بيان هذه العقيدة الحقّ ووضوحها لوضوح مصدرها، يقول:

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۸۳۷/٤).

(ر مثل ضوء الشمس للبصر، لا يلحقها إشكال، ولا يغيِّر في وجه دلالتها إجمال، ولا يعيِّر في وجه دلالتها إجمال، ولا يعرضها تجويز واحتمال، تَلِج الأسماع بلا استئذان، وتحلُّ من العقول محلَّ الماء الزُّلال من الصادي الظمآن، فضلها على أدلة العقول والكلام كفضل الله على الأنام، لا يُمكن أحدُ أن يقدح فيها قدْحاً يُوقِعُ في اللبس، إلاَّ إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحواً في طلوع الشمس ()().

فالذي يريد أن يقدح في العقيدة الصحيحة السليمة المأخوذة من الكتاب والسُّنَّة مثله مثل رجل يأتي إلى الناس في وسط النهار، ويقول لهم: أريد أن أثبت لكم الآن أنَّ الوقت ليلٌ وليس بنهار، هذا مثل لِمَن يأتى ويريد

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (١١٩٩/٣).

أن يُشكّك في صحّة العقيدة الصحيحة السليمة المأخوذة من كتاب الله وسئنّة نبيّه ولا والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الّتِي فِي الصّدُورِ} (١).

رابع عشر: في ثبات أهل العقيدة وسلامتهم من الانحراف، اعتبارهم واتعاظهم بحال أهل الأهواء، وقديماً قيل: «السعيد من اتّعظ بغيره »، فأهل الأهواء الذي تركوا الكتاب والسُنّة، أورتهم هذا الترك تذبدئا وانحرافا، وتنقُلا واضطرابا، وبعدا عن الاستقرار والثبات، ولا تَجدُ لصاحب هوى ثباتاً واستقراراً، وإنّما هم دائماً وأبدأ في تنقُل، وأنقل هنا نقولاً عن أهل العلم في

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: (٤٦).

وصف حال أهل الأهواء:

قال شيخ الإسلام: (( أهلُ الكلام أكثرُ الناس انتقالاً من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليلُ عدم اليقين؛ فإنَّ الإيمانَ كما قال فيه قيصر لمَّا سأل أبا سفيان عمَّن أسلم مع النَّبِيِّ في قال: هل يرجع أحدُ منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا، قال: وكذلك الإيمان إذا يدخل فيه؟ قال: لا، قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحدٌ )(().

فهذا فيه عبرة وعِظة من حال أهل الأهواء أنَّهم لا قرار لهم ولا ثبات، وأنَّهم دائماً وأبداً في تنقُل واضطراب.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١/٥٠).

ومِمَّا وصف به أهلُ العلم أهلَ الأهواء، وبيَّنوا فيه حالهم قول أبي المظوَّر السمعاني فيما نقله عنه التيمي وابن القيم، قال: ((وأمَّا إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتَهم متفرِّقين مختلفين، شيعًا وأحزابًا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يُبدِّعُ بعضُهم بعضًا، بل يرتقون إلى التكفير، يُكفِّرُ بعضُهم بعضًا، بل يرتقون إلى التكفير، يُكفِّرُ الأبن أباه، والأخُ أخاه، والجارُ جارَه، وتراهم أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف، وتراهم أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارُهم ولم تثّفق كلماتُهم )(().

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصفه لأهل الهواء: (( وأيضاً المخالفون لأهل الحديث، هم مَظنَّة فساد الأعمال، إمَّا عن سوء عقيدة ونفاق، وإمَّا عن مرض في القلب

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:١٨٥).

وضعف إيمان، ففيهم مِن تَرْكِ الواجب، واعتداء الحدود، والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلوب ما هو ظاهر لكل أحد، وعامّة شيوخهم يُرمَون بالعظائم، وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة، ففي زهد بعض العامّة من أهل السُّنَّة وعبادته ما هو أرجح مِمّا هو فيه، ومِن المعلوم أنَّ العلمَ أصل العمل، وصِحَة الأصول توجب صحّة الفروع »(۱).

وقال إبراهيم النخعي: (( كانوا يرون التلوُّنَ في الدِّين من شكِّ القلوب في  $| \mathring{w}_{k} |$  وجلَّ )

وقال مالك بن أنس: (( الداءُ العُضال،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۵۳/٤).

<sup>(</sup>٢) الإبانة لابن بطة (٢/٥٠٥).

التنقُّلُ في الدِّين )، وقال: (( قال رجل: ما كنتَ لاعباً به، فلا تلعبنَّ بدينِك (().

فمن ينظر إلى حال أهل الأهواء يَجدُ أنَّ حالهم في حقيقة الأمر لعبٌ بالدِّين، تنقُل، آراءٌ، عقليات، أفكارٌ، أشياء من هذا القبيل متنوِّعة ومختلفة، لا ثبات لهم ولا قرار، حتى إنَّ أحدَ أهل السُّنَة جاء إلى أحدِ كبار رؤوس علماء الكلام في حيرة وشكِّ واضطراب، فسأله: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقدُ ما يعتقده المسلمون - أي مِمَّا جاء في كتاب الله وسنَّة رسوله الله عقال له: وأنت مُطمئنٌ بذلك مُنشرح الصَّدر؟ قال: نعم، قال: أمَّا أنا فوالله ما أدري ما أعتقد؟ والله ما أدري ما

<sup>(</sup>۱) الإبانة (۲/۲°).

أعتقد؟ والله ما أدري ما أعتقد؟ وبكى حتى أخضل لحيته (١).

وذلك لأنَّ المسألة أصبحت جدلاً وحواراً وما إلى ذلك، فالذي ينظر في حال أهل الأهواء يجد فيهم العِظة والعِبرة، وكما قدَّمت: السَّعيد من اتَّعظ بغيره، فصاحب السُّنَّة يَحمد الله على السُّنَّة، ويسأله تبارك وتعالى أن يُثبِّتَه عليها.

خامس عشر: من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحقّ: اتّفاق كلمتهم وعدم تفرّقهم، أمّا أهل الأهواء فقد فرّقوا دينَهم وكانوا شيعًا، كلُّ حزب بما لديهم فرحون، قال قتادة: (( لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:٢٤٦).

ولكنّه كان ضلالاً فتفرّق (())، ومثل هذا فقل في سائر أهل البدع، أمّا أهل السُنّة فكلمتهم متّفقة، وأمرهم مجتمع، وليس عندهم تفرّق أو اختلاف في دين الله، فهم على جادّة سويّة وصراطٍ مستقيم، يتعاهدون ذلك، ويتواصون به، ويصبرون عليه.

قال أبو المظفر السمعاني: (( ومِمَّا يدلُّ على أن أهل الحديث على الحقّ أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنَّفة من أوّلها إلى آخرها، قديمها وحديثها، وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كلِّ واحد منهم قطراً من الأقطار، في بيان الاعتقاد على وتيرةٍ واحدةٍ ونمطٍ واحدٍ، يجْرون فيه على طريقة لا يحيدون

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٧٨/٣).

عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قلّ، بل لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: {أَقُلاَ يَتُدَبّرُونَ القُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً}(۱)، وقال تعالى: {وَاعْتُصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَقْرَقُوا وَاحْتُصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَقْرَقُوا وَاحْتُمُ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً قَالَفَ وَادْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً قَالَفَ بَيْنَ قلُوبِكُمْ قُلُصْبُحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً}(۱)) (١٥).

فهذا أيضاً من الأسباب العظيمة التي أدَّت

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: (٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: (١٠٣).

<sup>(3)</sup> مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:١٨٥).

إلى ثبات أهل السُّنَّة على الحقِّ، واستقامتهم على العقيدة الصحيحة، وسلامتهم من الانحراف والتلوُّن والتغيُّر.

وهذا الأمر هو آخر النقاط التي أردت بيانها، لكنّني أقف عنده وقفة أوضع فيها بعض الجوانب من الاعتقاد التي تُبيّن اتّفاق أهل السنّنة والجماعة على العقيدة، وسيرهم فيها على وتيرة واحدة من أوّلهم إلى آخرهم، إذا نظرت في كلامهم في هذا الزمان، ونظرت في كلامهم أوّل الأزمان، في زمن النّبي في كلامهم أوّل الأزمان، في زمن النّبي في مشيئا واحداً؛ لأنّه مأخودٌ من مشكاة واحدة.

فقد قال الإمام مالك رحمه الله: (( ما لم يكن ديناً زمن النّبيّ فلن يكون اليوم ديناً، ولن يكون ديناً إلى قيام الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح بها أوّلها )).

فأنتَ إذا نظرتَ إلى عقيدتهم في هذا الزمان، وفي جميع الأزمان الماضية، تجدها عقيدةً واحدة، وأضرب على ذلك بعض الأمثلة:

فمثلاً إذا جئت إلى جانب التوحيد والإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تجدُهم كلَّهم من أوَّلِهم إلى آخرهم دعاةً إلى التوحيد، كلّهم يدعون إلى إخلاص العمل لله، كلّهم يُحدِّرون من الشرك بالله وصرف شيءٍ من العبادات لغير الله.

لاترى فيهم من يدعو إلى شيء من الشرك أو المخالفة للتوحيد، كما يفعله كثير من أهل الأهواء، يدعون إلى أشياء من هذه الانحرافات، ويُسمُّونها بغير أسمائها؛ فيُسمُّون أنواعاً من الشرك توسيُّلاً، أو

شفاعة، أو نحو ذلك.

مثال آخر: أنّهم جميعاً متّفقون على الحثّ على السُنّة، والنهي عن البدع والأهواء، لا ترى فيهم إلاّ الداعية للسُنّة، المحدِّر من البدع، لا تجد فيهم من يحسن الأهواء ويرغب في البدع، أو من يُحاول أن يُبيّن أنَّ للبدع محاسنا، أو نحو ذلك، هذا لا يوجد في الملاع محاسنا، أو نحو ذلك، هذا لا يوجد في أهل السُنّة، وإنّما الجميع من أوّلهم إلى أخرهم يُحدِّرون من البدع والأهواء، ويدعون الناس إلى التمسنّك بكتاب الله وسنّة نبيّه على .

مثالُ ثالث: إيمانهم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؛ تجدهم من أوَّلِهم إلى آخرهم على وتيرة واحدة، يُثبتون لله ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله على من الأسماء

٧ ١

والصفات، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله وما نفاه عنه رسوله والعيوب، ولا يُحرِّفون ولا يُعطِّلون ولا يُكيِّفون ولا يُعطِّلون ولا يُكيِّفون ولا يُمثِّلون، وقاعدتهم في ذلك كما أخبر الله: {لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (۱)، فكلُهم في هذا الباب على وتيرة واحدة.

أمَّا مَن سواهم فتجد فيهم المحرِّف أو المعطِّلُ، أو المكيِّف أو الممثلُ، أو غير ذلك من الطرق مع اختلاف عريض لدى كلِّ أهل مذهب من هذه المذاهب.

مثال أخير: اتّفاق منهجهم في طريقة الاستدلال، وهذا أمر سبق أن أوضحته،

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: (١١).

فطريقتهم في الاستدلال واحدة، ومعتمدهم فيها واحد، وهو كتاب الله وسئنّة رسول الله

وفي ختام هذه الكلمة أتوجّه إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يُلحقني وإياكم بالصالحين من عباده، وأن يَمنَ علينا وعليكم بلزوم السنّة واتباع أثر سلف الأمة، وأن يُجنّبنا الأهواء والبدع، وأن يَمنَحنا صحّة في الاعتقاد، وسلامة في يَمنَحنا صحّة في السلوك، وحُسنا في الإيمان، واستقامة في السلوك، وحُسنا في الآداب والأخلاق، وأن يُوفّقنا جميعاً بتوفيقه، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل، وأن يجعلنا وأن يجعلنا في هُداةً مهتدين، من الذين يستمعون القول فيتَبعون أحسنه، إنّه وكيّ ذلك والقادر عليه.

وصلَّى الله وسلَّم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبيّه محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين \*.

\* هي في الأصل محاضرة ألقيت في دولة الكويت في المخيم الربيعي الذي أقامته جمعية إحياء التراث الإسلامي في ١٤٢٠/٣/٧ هـ أثابهم الله وبارك في جهودهم، وقد قُرِّغت من الشريط وأجْريْتُ عليها تعديلات يسيرة، وفضَّلتُ أن تبقى بأسلوبها الإلقائي كما كانت في المحاضرة، والله وحده الموقّق.